بذلك الحديث الصحيح: «إذا أحسن أحدُكم إسلامَهُ فكل حسنة يعملها تُكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف..» الحديث(٧).

♦ ومن أسبابها: رفْعَةُ العاملِ عند الله، ومقامهُ العَلي في الإسلام، فإن الله تعالى شكورٌ حليمٌ، لهذا كان أجرُ نساء النبي لله مضاعفاً، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَقَنَّتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا نُوَّتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴾ [الأحزاب: ٣١]، وكذلك العالج الربانيُّ، وهو العالمُ العامِلُ المعلِّم تكون مضاعفةُ أعمالِه بحسب مقامه عند الله كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظمَ من غيرهم؛ لما يجب عليهم من زيادة التحرّز، ولما يجب عليهم من زيادة الشكر لله على ما خصهم به من النعم.

♦ ومن الأسباب: الصدقةُ من الكسب الطيب، كما وردت بذلك النصوص.

♦ ومنها: شرفُ الزمان، كرمضانَ وعشر ذي الحجة ونحوها، وشرفُ المكان، كالعبادة في المساجد الثلاثة، والعبادةُ في الأوقات التي حثَّ الشارعُ على قصدها، كالصلاة في آخر الليل، وصيام الأيام الفاضلة ونحوها، وهذا راجع إلى تحقيق المتابعةِ للرسول المُكمِّلِ للله مع الإخلاص للأعمال المنتمي لثوابها عند الله.

♦ ومن أسباب المضاعفة: القيامُ بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية، والمعارضات الخارجية؛ فكلم كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكشر كان العمل أكمل، وأكثر مضاعفةً، وأمثلة هذا كثيرة جداً ولكن هذا ضابطُها.

♦ ومن أهم ما يضاعف فيه العمل: الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان،

والمراقبة، وحضور القلب في العمل، فكلم كانت هذه الأمور أقوى، كان الشواب أكثر، ولهذا ورد في الحديث: «ليس لك من صلاتك إلا ما عَقَلْتَ منها» (^).

(٧) رواه البخاري (٤٢) ومسلم (١٢٩).

فالصلاة، ونحوها، وإن كانت تجزئُ إذا أتى بـصورتها الظـاهرة، وواجبات الظاهرة والباطنة، إلا أن كمالَ القبولِ، وكمالَ الثوابِ، وزيادةَ الحسناتِ، ورفعةَ الدرجاتِ، وتكفيرَ السيئاتِ، وزيادةَ نـورِ الإيـان بحسب حضور القلب في العبادة. ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصولٌ أثره الحسن في نفع العبد، وزيادةِ إيهانه، ورقة قلبه، وطمأنينته، وحصول المعاني المحمودة للقلب من آثار العمل؛ فإن الأعمال كلم كملت كانت آثارُها في القلوب أحسنَ الآثارِ، وبالله التوفيق.

♦ ومن لطائف المضاعفة: أن إِسْرَارَ العمل قد يكون سبباً لمضاعفة الثواب، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه ، . ومنهم رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»(٩). كما أن إعلانها قد يكون سبباً للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء، وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة: قـد يَعْرِضُ للعمـل المفضول من المصالح ما يصيِّره أفضل من غيره.

ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في كل الأوقات بقوة الإخلاص لله، ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعال، وأهلها سابقون: لكلُّ فضيلةٌ وأجرٌ وثوابٌ، وغيرها من الأعمال تبع لها؛ فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون المقربون في جنات النعيم.

(٨)" لم يثبت مرفوعا، إنها يُروى عن بعض السلف". أنظر السلسلة الضعيفة (٦٩٤١). وفي معناه حديث: وإن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، صحيح الجامع (١٦٢٦)

(٩) عن أبي هريرة بهيك عن النبي يَراكُ قال: دسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، رواه البخاري (٦٦٠، ٦٠١٤٢٣، ٦٨٠) ومسلم (١٠٣١).

الْمُسْبِ الْمُعْمِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِ

النجي يضاعهن والتوات

## بيئي إلله التحر التحر التحيية

السؤال: ما هي الأسبابُ والأعمالُ التي يُضاعفُ بها الثواب؟(١)

الجواب، وبالله التوفيق: أما مضاعفةُ العملِ بالحسنةِ إلى عَشْرِ أمثالِها، فهذا لا بدَّ منه في كلِّ عملٍ صالح، كما قال تعالى: ﴿ مَن جَآةَ بِاللَّمَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِها ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، وأما المضاعفةُ بزيادةٍ عن ذلك، وهي مُراد السائل، فلها أسبابُ: إما متعلقةٌ بالعاملِ، أو بالعمل نفسِه، أو بزمانه، أو بمكانه، وآثاره.

♦ فمن أهم أسباب المضاعفة: أن يحقق العبدُ في عَمَلِهِ الإخلاصَ للمعبودِ والمتابعة للرسول ما المضاعفة: وأد كان من الأعمالِ المشروعة، وقَصَدَ العبدُ به رضى ربّه وثوابَهُ، وحقق هذا القصدَ بأن يجعلَه هو الداعي له إلى العمل، وهو الغاية لعمله، بأن يكون عَملُه صادراً عن إيان بالله ورسوله، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع، وأن يكون القصدُ منه وجة الله ورضاه، كما ورد هذا المعنى في عدة آياتٍ وأحاديث، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَعَبَّ لُ اللّهُ مِنَ المُنتَقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧] أي: المتقين الله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة، وكما في قوله عَيْكُم: «من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» (٢٠). وغيرها من النصوص.

والقليلُ من العمل مع الإخلاص الكامل يَرجَحُ بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص، ولهذا كانت الأعمالُ الظاهرةُ تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص؛ ويدخل في الأعمالِ

(١) الفتاوي السعدية، المسألة التاسعة، ص ٤٣.

(٢) رواه البخاري (١٩٠١، ٢٠١٤)، ومسلم (٧٥٩، ٧٦٠).

الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص: تركُ ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصاً من قلبه، ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص، وقصةُ أصحاب الغارِ شاهدةٌ بذلك(٣).

♦ ومن أسباب المضاعفة: وهو أصلٌ وأساسٌ لما تقدَّم: صِحَّةُ العَقِيدَةِ، وقوةُ الإيهان بالله وصفاته، وقوةُ إرادة العبد، ورغبتُهُ في الخير؛ فإن أهلَ السنة والجهاعة المحضة، وأهلَ العلم الكامل المفصَّل بأسهاء الله وصفاته، وقوة لقاء الله تُضاعفُ أعهاهُم مضاعفةً كبيرةً لا يحصل مثلُها، ولا قريبٌ منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيهان والعقيدة. ولهذا كان السلف يقولون: (أهل السنة إن قعَدتُ بهم أعهاهُم قامت بهم عقائدُهم، وأهلُ البدع إن كثرت أعهاهُم قعدتُ بهم عقائدهم)، ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون، وأهل البدع ضالون، ومعلومٌ الفرقُ بين مَنْ يمشي على الصراط المستقيم، وبين من هو منحرف عنه إلى طرق الجحيم، وغايتُه أن يكون ضالاً متأولاً.

♦ ومن أسباب مضاعفة العمل: أن يكون من الأعمال التي نَفْعُها للإسلام والمسلمين له وقْعٌ وأثرٌ وغَنَاءٌ، ونفعٌ كبيرٌ، وذلك كالجهاد في سبيل الله: الجهاد البدنيّ، والماليّ، والقوليّ، ومجادلة المنحرفين كما ذكر اللهُ نفقة المجاهدين ومضاعفتها بسبعائة ضعف.

ومن أعظم الجهاد سلوكُ طرقِ التعلّم والتَّعليم؛ فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيتُه لا يوازنه عملٌ من الأعمال؛ لما فيه من إحياء العلم والدين، وإرشاد الجاهلين، والدعوة إلى الخير، والنهي عن الشر، والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه؛ «فمن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً

إلى الجنة»(٤)، ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانةٌ للمسلمين على أمور دينهم ودنياهم التي يستمر نفعُها، ويتسلسل إحسائها، كا ورد في (الصحيح): «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جاريةٍ، أو علم يتفع به من بعده، أو ولدٍ صالح يدعو له»(٥).

♦ ومن الأعمال المضاعفة: العمل الذي إذا قام به العبد، شاركه فيه غيره، فهذا أيضاً يضاعَفُ بحسب مَنْ شاركه، ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل؛ فهذا بلا ريب يزيد أضعافاً مضاعفةً على عمل إذا عمله لم يشاركه فيه أحد، بل هو من الأعمال القاصرة على عاملها، ولهذا فضًل العلماء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة.

♦ ومن الأعمال المضاعضة إذا كان العمل له وقعٌ عظيم، ونفعٌ كبير، كما إذا كان فيه إنجاءٌ من مهلكة وإزالة ضرر المتضررين، وكشفُ الكرب عن المكروبين. فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من العِقَابِ، وفوزه بجزيل الثواب، حتى البهائمُ إذا أُزيل ما يضرُّها كان الأجر عظيماً؛ وقصة المرأة البغيِّ التي سقت الكلبَ الذي

♦ ومن أسباب المضاعفة: أن يكون العبدُ حَسَنَ الإسْلاَمِ، حسنَ الطريقة،

تاركاً للذنوب، غير مُصِرِّ على شيء منها؛ فإن أعال هذا مضاعفةٌ كما ورد

الذي كاد يموت من العطش؛ فَغُفِرَ لها بَغْيُها، شاهدةٌ بذلك(٦).

(٣) يشير رحمه الله إلى ما رواه البخاري (٣٣٣، ٣٤٦٥، ٩٧٤)، ومسلم (٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٦٣١).